قَالَ أَلَمَ اقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن نَسَنتَطِيعَ مَعِ صَبْرًا ۞ قَالَ إِنسَأَلْتُكَ عَن شَهُ عِ بَعْدَ هَا فَلَا تُصَاحِبُنِ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّذُنِّ عُذُرًا ۞ فَانطَلَفَا حَتَّى ٓ إِذَآ أَتَيآ أَهُلَ قَرْيَةٍ إِلسَّتَطُعَمٓ آهُلَهَا فَأَبُوا الْ يُّضَيِّفُو هُمَا فَوَجَدَا فِنهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنُ يَّنقَضَّ فَأَقَامَهُۥ قَالَ لَوْشِئْتَ لَتَّخَذَتَّ عَلَيْهِ أَجُرًّا ۞ قَالَ هَاذَا فِرَا قُ بَيْنِ وَبَيْنِكَ سَأْنَبِتُكَ بِتَاوِيلِ مَالَرُ نَسُتَطِع عَلَيْهِ صَبِّرً إِن آمَّا أَلسَّفِينَ أَهُ فَكَانَتُ لِمُسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَعْيِ فَأَرُّد شُ أَنَ اَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُم مَّلِكُ يَاخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ۞ وَأَمَّا ٱلْغُلُا فَكَانَ أَبَوَاهُ مُومِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا ۞ فَأَرَدُنَا أَنْ يُبَدِّ لَهُمَا رَبُّهُ مَا خَيْرًا مِّنَهُ زَكُوٰةً وَأَقْرَبَ رُحْمَا ۞ وَأَمَّا أَنِّجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمْتَيْنِ يَشِيمَيْنِ فِي إِلْمُتِدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ وكَنْزُ لَّهُمَّا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبَلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسُنَخَذِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْنُهُ, عَنَ آمُرِتٌ ذَ إِلَّ تَا وِيلُ مَا لَمُ نَسُطِع عَلَيْهِ وَسَبُرًا ۞ وَيَسْتَكُونَكَ عَن ذِهِ الْقَدَنَيْنِ قُلُ سَأَتَلُواْ عَلَيْكُرُ مِّنْهُ ذِكُمَّا ۞ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ وفِي إِلَارْضِ وَءَائِينَنَهُ مِن كُلِّ شَكَّءٍ سَبَبًا ۞ فَاتَّبَعَ سَبَبًا ۞ حَتَّىٰ ٓ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ أَلشَّمُسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِثَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمَا قُلْنَا يَلْذَا أَلْقَرْنَيْنِ إِمَّآأَن نُعَذِّبَ وَإِمَّآأَنْ تَغَيِّدُ فِبهِمَّ قَالَ أَمَّا

قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوُفَ نُعَذِّبُهُ وَثُمَّ يُكُرِّدُ إِلَى رَبِّهِ عَنْكُ خَذِّبُهُ وَ عَذَابًا يُكُرُرُ إِلهِ وَأَمَّا مَنَ - امَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ وَجَرَآءُ الْحُسُنِيٰ وَسَنَقُولُ لَهُ وِمِنَ آمُرِنَا يُسْرَأُ ١٥ ثُمَّ آتَّبَعَ سَبَبًا ٨ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطُلِعَ أَلشَّمُسِ وَجَدَهَا تَطُلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّمَ نَجَعَل لَّهُم مِّن دُونِهَاسِتُرًا ۞ كَذَالِكَ وَقَدَ آحَطُنَا بِمَا لَدَيْرِخُهُرًا ۞ شُمَّ إَتَّبَعَ سَبَبًا ﴿ حَتَّىٰ ٓ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ أَلْسُدَّيْنِ وَجَدَمِن دُونِهَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوُلًا ﴿ قَالُواْ يَلْذَا أَلْقَرُ إِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُ وَنَ فِي إِلَا رُضِ فَهَلُ نَجَعَلُ لَكَ خَرُجًا عَلَىٰٓ أَن تَبْعَلَ بَيْنَنَا وَبَهْنَهُ مُ سُدًّا ١٠ قَالَ مَا مَكِّنِّ فِيهِ رَنِّ خَيْرٌ فَأَعِينُونِ بِثُوةٍ آجعل بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدُمًّا ۞ - اتُونِ زُبَرَ أَكْدِيدٍ حَتَّى ٓ إِذَا سَاوِي بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ آنفُخُواْ حَتَّى ٓ إِذَا جَعَلَهُ مِنَارًا قَالَءَ انُولِخِ أَفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا اللهُ فَمَا إَسْطَلَعُوٓا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا السَّتَطَلَعُواْ لَهُ و نَقْبَا ١٠٠ قَالَ هَاذَارَ حَمَةٌ مِّن رَّبِيِّ فَإِذَاجَآءً وَعُدُ رَبِّي جَعَلَهُ. دَكَّا وَكَانَ وَعُدُ رَبِّةِ حَقّاً ١٥ وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَبِدِ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنِفَخ َفِي الصُّورِ فِهَ عَنْهُمُ جَمْعًا ١٠ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَ إِذِ لِلْكِفِرِينَ عَرْضًا ١٠ الذِينَ كَانَتَ اَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْمِ وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمُعاً

ٱفْخَيَىـبَ ٱلذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنۡ يَّـنَّغِٰذُواْ عِبَادِے مِن دُونِيَ أَوَٰلِيٓآءَ إِنَّا أَعْتَدُنَا جَهَنَّمَ لِلْكِفِي بِنَ نُزُلًا ۞ قُلُ هَلُ نُنَتِئُكُم بِالْآخْسَرِبِنَ أَعْمَالًا۞ اِلَّذِينَ ضَلَّ سَعْبُهُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيِا وَهُمْ يَحَسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنَعًا ١٥ اوْلَيْكَ أَلَذِينَ كَفَرُواْ بِتَايَثِ رَبِّهِمْ وَلِقَا يَهِ ء غَيِطَتَ آعْمَالُهُمْ فَلَا نُفِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَزُنَّا ۞ ذَٰ لِكَجَزَّاؤُهُمُ جَمَنَّهُ بِمَا كَفَرُواْ وَاتَّخَذُ وَأَءَايَنِةِ وَرُسُلِهِ هُنُرُوًّا ۞ إِنَّ ٱلذِينَءَامَنُواْ وَعِلُواْ الصَّالِحَيْتِ كَانَتُ لَهُ مُ جَنَّتُ الْفِرْدَ وْسِ اُنُزِلًا ﴿ خَالِدِينَ فِهَا لَا يَبُغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ۞ قُل لَّوْكَانَ ٱلْبَحْرُمِدَادًا لِكَامَاتِ رَخِهِ لَنَفِدَ أَلْبَغُ مُ قَبِّلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَتْ رَبِّةٍ وَلَوْجِتُّنَا بِمِثْلِهِ مِدَدًّا ۞ قُلِ إِنَّمَا أَنَاْ بَشَرٌ مِتَنْلُكُو يُوجِيٓ إِلَىٓ أَنَّمَاۤ إِلَكَ أَنَّمَاۤ إِلَكُ كُورُ إِلَكُ ۗ وَحِدٌّ فَمَن كَانَ يَـرْجُواْ لِقَـَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعُمَلُ عَهَارَ صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًا ۞ أتلكه التخمز الرجيب صَّهِ بِغَضَّ ۞ ذِكُرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبُدَهُ, زَكَرِبِيَآءَ ۞ إِذْ نَادِيْ رَبُّهُ و نِدَآءً خَفِيتًا ۞ قَالَ رَبِّ إِلَّهِ ۗ وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّ وَاشْتَعَلَ أَلْرَأْسُ شَيْبًا وَلَمَ ٱكْتُنْ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيّاً ۞ وَ إِنَّ خِفُتُ الْمُوالِيَ مِنْ وَرَآءِ ٢ وَكَانَتِ إِمْرَأَ فَهِ عَاقِرًا فَهَبَ لِهُ مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ۞ يَرِثُنِّ وَيَرِثُ مِنَ ـ الِ يَعْقُوبٌ وَاجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا ۞ يَازَكُرِيَّآؤُ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلْمٍ

يَـٰزَكَرِيَّٓٳٓؤُانَّا نُبَشِّرُكَ بِغُـٰلَإِ إِسْمُـٰهُۥ يَجِيىٰ لَرْ بَجْعَل لَّهُۥ مِن قَبَلُ سَمِيًّا۞ قَالَرَبِ أَنِي يَكُونُ لَ غُلُر وَكَانَتِ إِمْرَأَتِ عَاقِرًا وَقَدُ بَلَغَتْ مِنَ ٱلْكِجَرِعُتِيًّا ۞ قَالَ كُذَا لِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكُ مِن قَبَلُ وَلَرْ تَكُ شَيْئًا ۞ قَالَ رَبِّ إِجْعَلَ لِيَّءَ ايَرُّ قَالَ ءَ ايَتُكُ أَلَّا اللَّكَالِمَ أَلْنَاسَ ثَلَكَ لَيَالِ سَوِيًّا ۞ فَنَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ أَلِحُرَابِ فَأُوْجِي ٓ إِلَيْهِمُ وَ أَنَ سَبِحُوا بُكَرَةَ وَعَشِيّاً ۞ يَلْيَحْيِيٰ خُذِ الْكِكَنَٰبَ بِقُوَّةٌ وَءَاتَيْنَكُ ۚ الْكُكُمُ صَبِيًّا ۞ وَحَنَانًا مِّن لَّذُنَّا وَزَكُونَ ۚ وَكَانَ تَقِتَيًّا ۞ وَبَرًّا بِوَ الدِّيهِ وَلَوْ يَكُن جَبَّا رَّاعَصِيًّا ١٠٥ وَسَلَمْ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ . مَوُتُ وَيَوْمَ يُبُعَثُ حَيًّا ۞ وَاذْ كُرْمِ فِي الْكِنَابِ مَرْيَمَ إِذِ إِنتَبَدَتُ مِنَ اَهۡلِهَا مَكَانَاشَرۡفِيًّا ۞ فَاتَّخَذَتۡ مِن دُونِهِمۡ حِجَابًا فَأَرُسَلُنَا إِلَبْهَا رُوحَنَا فَنَمَتَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ١٠ قَالَتِ اِنِّيَ أَعُوذُ بِالْرَّحْمَٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَفِيتًّا ۞ قَالَ إِنَّحَا ٓأَنَا۠ رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَمًا زَكِيًّا ۞ قَالَتَ أَبَّىٰ يَكُونُ لِهِ غُلَوْ وَلَرِّ يَمْسَسُنِ بَنْ رُو لَرَ أَكُ بَغِيبًا ۞ قَالَ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَبِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ وَ ابْتُكُو وَالْبَعْدَ مُلَاَّ اللَّاسِ وَرَحْمَا لَا كَاسِ وَكَانَ أَمْرًا مَّقُضِيًّا ۞ فحتلته

فَعَلَتُهُ فَانتَبَذَتْ بِيهِ مَكَانًا فَصِيبًا ١

فَأَجَآءَ هَا أَلْحَاضُ إِلَى جِذْعِ إِلنَّخَلَةِ قَالَتُ يَـٰكَبُتَنِهِ مِتُّ قَبَلَ هَـٰذَا وَكُنْتُ نِسُبَا مَّنسِيًّا ۞ فَنَادِبْهَا مِن نَحْتِهَا أَكَّ نَخْرَنِ فَدُجَعَلَ رَبُّكِ نَحْتَكِ سَرِيًّا ۞ وَهُرِّحَ إِلَيُكِ بِجِذْعِ إِلنَّخَالَةِ تَسَّلْقَطَ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيتًا " ا فَكُلِهِ وَاشْرَدِهِ وَقَرِبِ عَبْنَا ۖ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِكِ ﴿ إِنَّ نَذَرُتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمًا فَلَنَّ اكْلِّمَ أَلْيَوْمَ إِنسِيَّا ۞ فَأَنْتُ بِيهِ فَوْمَهَا تَحَمِلُهُ ﴿ قَالُواْ يَهْمَرُ بَمُ لَقَدُ جِئْتِ شَيْئًا فَرِبُّيًّا ۞ يَنَأْخُتَ هَا كَانَ أَبُوكِ إِمْرَأَ سَوْءِ وَمَا كَانَتُ المُلُ بَغِيَّا ۞ فَأَشَارَتِ إِلَيَّهِ قَالُواْ كَيْفَ ثُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي إِلْمُهُدِ صَبِيًّا ۞ قَالَ إِنِّ عَبُدُ اللَّهِ ءَ ابْتِينِيَ أَلْكِكَنْبُ وَجَعَلَنِ نَبِيًّا ۞ وَجَعَلَنِهِ مُبِئرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَقْصِنِهِ بِالصَّلَوْةِ وَالزَّكُوةِ مَا دُمُنتُ حَبَّا ۞ وَبَرَّا بِوَ لِدَ نِنْ وَلَمْ بَجُعَلْنِ جَبَّارًا شَقِبًّا ۞ وَالسَّلَمُ عَلَىٰ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبُوتُ وَيَوْمَ أَبُّعَتُ حَيَّا ﴿ ذَالِكَ عِيسَى آبَنُ مَرْبَمٌ فَوَلُ الْمُعَقِّ إِلَيْكِ فِيهِ يَمَ نَرُونٌ ١٠ مَا كَانَ لِلهِ أَنْ يَتَنَخِذَ مِنْ قَالَدٌ لِشُبِمُعَنَهُ ۗ إِذَا فَضِي ٓ أَمْرًا فَإِنْمَا يَفْوُلُ لَهُ و كُنُّ فَيَكُونُ ١٠ وَأَنَّ أَنَّهَ رَنِةٍ وَرَبُّكُمْ ِ فَاعْبُدُ وهُ ۗ هَاذَا صِرَاطُ مُّسَتَقِيمٌ اللهِ قَاخَتَكَفَ أَلَاحْزَابُ مِنْ بَبْنِهِ مٌّ فَوَيْلٌ لِّلذِبنَ كَفَنَرُوا مِن مَّنثُهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٌ ١ اسْمِعُ بِهِمْ وَأَبْصِرُ يَوْمَ يَاتُونَنَا لَكِينِ إِلظَّالِمُونَ أَلْبَتُومَ فِي ضَلَلِ مُبِينٌ ١ وَأَنَذِرُهُمْ مُ يَوُمَ أَكْحَسُرَةٍ إِذْ قُضِىَ أَلَامُرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَابُومِنُونَ ١٠ إِنَّا نَحَنُ نَرِتُ اللارْضَ وَمَنْ عَلَبْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ٥

وَاذْ كُرْفِ إِلْكِكَنْكِ إِبْرَهِمَ إِنَّهُ وَكَانَ صِدِّيفَا تَبِيتًا ۞ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبْتِ لِمَ تَعَبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيَّا ا يَكَأَبُّتِ إِلَّةٍ قَدْجَآءَ فِي مِنَ أَلْعِلْمِ مَا لَوْ يَا ثِكَ فَا شَّبِعُنِهُ أَهَّدِ كَ صِرَطَاسَويَّا ۞ يَنَأْبَتِ لَا تَعَبُدِ إِلشَّيْطَنَّ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِبَيَا ﴿ يَا بَيْنِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَنَكَ عَذَابُ مِّنَ أَلْرَّحْمَانِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيَّا ۞ قَالَ أَرَاغِبُ اَنتَ عَنَ الِحَيِّةِ يَآإِبْرَاهِمُ لَهِن لَّرْ تَنتَهِ لَأَزَّجُمَتَكَ وَاهْجُرْ فِي مَلِيًّا ۞ قَالَ سَلَاهِ عَلَيْكَ سَأَسَتَغُفِرُلُكَ رَبِي إِنَّهُ كَانَ فِي حَفِيًّا ﴿ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدُعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ وَأَدَعُواْ رَخِّهِ عَسِيَّ أَلَا ۖ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَحِدِ شَفِيتًا ۞ فَلَمَّا اَعُتَزَلَهُمُ وَمَا يَعُبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ ءَ إِسْحَنْ وَيَعْفُوبُّ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيَّكًا ۞ وَوَهَبُنَا لَمُ مِن رَّحْمَنِنَا وَجَعَلْنَا لَمُ مُ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيَّا ۗ وَاذَكُرُ فِي الْكِنَابِ مُوسِى ٓ إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيَّكَا ۞ وَنَلْدَيْنَاهُ مِن جَانِبِ إِلطُّورِ إِلَّا يُمَنِ وَقَتَهُنِنَاهُ بِجَيَّا ١٠ وَوَهَبُنَا لَهُ وَ مِن رَّحْمَنِنَآ أَخَاهُ هَرُونَ نَبِيَّنَا ۞ وَاذْ كُرُفِ إِلْكِكَنْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ وَكَانَ صَادِقَ ٱلْوَعُدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيَّا۞ وَكَانَ يَامُرُ أَهُلَهُ و بِالصَّلَوْةِ وَالزَّكُونَةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّمِهِ مَرْضِيًّا ۞ وَاذْكُرُ فِي إِلْكِنَكِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَصِدِيقَا بِّبَيَّا ﴿ وَرَفَعُنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۞ اوْلَإِلَكَ أَلَدِينَ أَنْعَمَ أَلَّهُ عَلَيْهِ مِ مِّنَ أَلْتَإِبَيْءِ نَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلُنَا مَعَ نُوبُحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِبِمَ وَإِسْرَآءِ يلَ وَمِمَّنَ هَدَيْنَا وَاجْنَبَيْنَآ إِذَا نُتُبَلِيْ عَلَبِّهِمُ ءَايَنْ أَلْرَحْمَانِ خَرُّواْ شُجَّدًاوَبُكِيًّا ۞ ه

فَخَلَفَ مِنْبَعْدِ هِمُ خَلْفٌ أَضَاعُواْ أَلْصَلَوْةَ وَانَّبَعُواْ أَلْشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ۞ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأَوْلَإِكَ يَدُخُلُونَ أَلْجَتَّةَ وَلَا يُظَلُّونَ شَيْعًا ۞ جَنَّاتِ عَدُنِ إِلَيْ وَعَدَ أَلْرَ خَمَنْ عِبَادَهُ وِالْغَيْبِ إِنَّهُ وَكَانَ وَعَدُهُ مَانِيًّا ١ لا يَسْمَعُونَ فِنِهَا لَغُوًّا إِلَّا سَلَمًا وَلَكُمْ رِزْ فَهُمْمُ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيبًا ۞ تِلْكَ أَنْجَنَّةُ ۚ أَلِتِ نُورِثُ مِنْ عِبَادِ نَا مَن كَانَ تَفِتِيًّا ۞ وَمَا نَتَنَزَّ لُ إِلَّا بِأُمِّرِ رَبِّكٌ لَهُ و مَا بَيْنَ أَيُدِينَا وَمَاخَلُفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَ (لِكُ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيبًا ۞ رَّبُّ السَّمَاوَتِ وَالْارْضِ وَمَا بَهْنَهُ مَا فَاعْبُدُهُ وَاصْطَبِرُ لِعِبَادَتِهِ وَ هَلْ تَعَلَمُ لَهُ وسَمِيتًا ۞ وَيَقُولُ الإِنسَانُ أَ. ذَامَامِتُ لَسَوْفَ أَخْرَجُ حَيًّا ۞ اَوَلَا يَذْ كُرُ الإنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَكُ مِن قَبَّلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَحَشُرَنَّهُ مُ وَالشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنَحُضِرَنَّهُ مُ حَوِّلَجَهَنَّمَ جُثِيًّا ١٠ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمُهُ وَ أَشَدُّ عَلَى أَلْرَحْمَنِ عُنِيتًا ۞ ثُمَّ لَنَحَنُ أَعْلَمُ بِالذِينَ هُمُوءَ أَوْ لِي بِهَاصُلِبَّاْ۞ وَإِن مِّنكُرْهِ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَثْمَا مَّقُضِيًّا ١٠ ثُمَّ نُخَجِّ إلدِينَ إَتَّقُواْ وَنَذَرُ أَلظُّلِمِينَ فِبِهَا جُنِيتًا ١٠ وَإِذَا تُتَلِي عَلَيْهِمُوٓءَ ايَنْنُنَا بَيِّنَتِ قَالَ أَلَذِينَ كَفَرُواْ لِلذِبنَ اَمَنُوٓاْ أَيُّ الْفَرِبِقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ٣ وَكُرَ اَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنِ هُمُء أَحُسَنُ أَثَاثًا وَرِءُ يَّا ۞ قُلِّ مَن كَانَ

قُلُ مَن كَانَ فِي الضَّكَلَةِ فَلْيَـمَدُدُ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا كَتَكَيَّ إِذَا رَأَوَاْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَـبَعُكَمُونَ مَنْ هُوَشَـرُّ مَّكَانَا وَأَضَعَتُ جُندًا ۞ وَيَزِيدُ اللهُ الذِينَ آهُ نَدُواْ هُدًى وَالْبَافِينَ أُ الصَّالِحَاثُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَايًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ٥ اَفَرَآيَتَ أَلذِكَ كَفَرَبِعَايَـٰنِنَا وَقَالَ لَا وُتَكِنَّ مَا لَا وَوَلَدًا ◙ اَطَّلَعَ أَلْغَيْبَ أَمِرِ إِثَّخَنَذَ عِندَ أَلرَّحْمَنِ عَهُدًا ۞ كَلَّ سَنَكُنُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُ لَدُّ لَهُ مِنَ أَلْعَذَابِ مَدَّاً ١٠ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَانِينَا فَرَدًّا ۞ وَانْخَنَدُ وأمِن دُونِ إِللَّهِ ءَالِمَةَ لِيَكُونُواْ لَمُعْمَعِنَّا ۞ كَلَّدُ سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَ تِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ١ ٱلَوِّتَرَ أَنَّا أَرُسَلُنَا أَلشَّ يَبْطِينَ عَلَى أَلْكِيْزِينَ تَوُّرُّهُمُ وَ أَزَّاً ۞ فَكَ تَعَجُلَ عَلَيْهِ مُرَّةً إِنَّمَا نَعُدُّ لَمُعُمَّ عَدَّاً ۞ يَوْمَ نَحَنثُ رُ الْكُتَّفِينَ إِلَى الْرَحْمَانِ وَفُدًا ۞ وَنَسْتُوقُ الْجُرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرُدًّا ۞ لَّا يَمْلِكُونَ أَلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ التُّخَذَ عِندَ أَلْرَحْمَانِ عَهْدًا ۞ وَقَالُواْ الثَّخَاذَ أَلْرَحْمَانُ وَلَدًا ۞ لَّقَادُ جِئْتُمُ شَيْعًا إِذًا ١ يَكَ ادُ السَّمَوْتُ يَنَفَطَّرَنَ مِنْهُ وَتَنشَوَّ اللارْضُ وَتَحِندُ الْجِبَالُ هَدًّا ۞ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَن وَلَدًا ۞ وَمَا يَنْجَغِ لِلرَّحْمَانِ أَنْ يَتَخَيِدَ وَلَدُّا ۞ إِن كُلُّ مَن فِي إِلسَّمَاوَاتِ وَالْارْضِ إِلَّا ءَاتِ إِلْرَحْمَنِ عَبْدًا ١٠ لَقَدَ اتْحِمِيلُهُمْ وَعَدَّهُمُ عَدَّا ١٠ وَكُلُّهُمُ وَ عَانِيهِ يَوْمَ أَلْقِيَامَةِ فَرَدّاً ١٠ اِنَّ ٱلذِينَ َ امَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِعَيْنِ سَبِيَجُعَلُ لَأَمُوا لَرَّ مَمْنُ وُدًّا ١٠ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَكُ بِلِسَانِكَ لِتُبَيِّرَ بِرِ الْمُنَّقِينَ وَثُنذِرَ بِرِ ـ قَوْمَا لَّدَّا ﴿ وَكُمْ اَهۡلَكُنَا قَبۡلَهُم مِّن قَرَدٍ هَلَ ثَجِسُّ مِنْهُم مِّنَ اَحَدٍ اَوۡتَسَمَعُ لَهُمۡ رِكَزًا ۖ